بعد أن ذكر الله بعض دلائل قدرته (خلق الإنسسان، وخلسق الـسموات الـسبع) أتبعه بذكر دلائل أخرى (إنزال الماء من السماء وتأثيره في إنبات النبات، وخلق الأنعام).

قصص بعض الأنبياء تـسلية لرسول الله عَلَيْةِ عما يلقاه من أذى عيد ، دعا قومه لتوحيد الله فكفروا، فأوحى الله له بصنع السفينة.

TO SERVICE OF THE SER وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً إِقَدرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَنشَأْنَا لَكُربِهِ - جَنَّتِ مِن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ كُونِهَا فَوَاكِهُ كَثِيرةً وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ﴿ وَشَجَرةً تَغُرُجُ مِنَ طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلْا كِلِينَ ( ) وَإِنَّا لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسُقِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً " وَمِنْهَاتًا كُلُونَ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قُومِهِ عَفَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُمْ مِنَ إِلَهِ عَيْرُهُ وَ أَفَلَا نُنْقُونَ (٣٦) فَقَالَ ٱلْمَلُوُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عِمَاهُذَا إِلَّا بِشَرُّمِ مُثَّلَّكُمْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوسًاءَ اللَّهُ لأَنزلَ مَلَتِكَةً مَّاسَمِعْنَا مِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُولِينَ ( عَالَ إِن هُو إِلَّا مَلَتِكَةً مَّاسَمِعْنَا مِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُولِينَ ( عَالَ إِن هُو إِلَّا جُلَ بِهِ عِنْةً فَ تَربُّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ (١٠) قَالَ رَبُّ انصُرُفِي مَا كَذَّبُونِ ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ ٱلْفُلُكُ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جِكَاءً أَمْنُ فَا وَفَ ارَأَلَتَ نُورُ فَأُسُلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَأِنِ أَثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تَحْاطِبنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّعْرَقُونَ

٧٠ ﴿ وَشَجَرَةً ﴾: هِي شَرَةُ الزَّيْتُون، ﴿ إِللَّهُ مِن ﴾: بِالزَّيْتِ، ﴿ وَصِبْعَ ﴾: إِدَامٍ يُعْمَس فِيهِ الخُبْزُ، ٢٥ -﴿جِنَّةٌ ﴾: مس مِنَ الجنون، ٢٧ - ﴿ ٱلتَّنُّورُ ﴾: المكان الذي يخبز فيه. (٢٧) ﴿ وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ﴾ طوفان ينشأ من تنورا درس من الله لك: أستطيع الانتقام منك بالطريقة التي لا تتوقعها. [19] : الزخرف [٧٣]، ٢١: النحل [٦٦]، ٢٧: غافر [٨١]، ٣٣: الأعراف [٥٩]، ٢٤: هود [٢٧]، فصلت [١٤]، ٢٧: هود[١٤].

غـرق الكـافرين فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ لَحَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنَا ونجاة نوح عليكا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ومن معه، ثم القصة ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنتِ وَإِن كُنَّالُمُ تَلِينَ ﴿ ثُرَّانَتُأْنَا الْمُبْتَلِينَ ﴿ ثُرَّانَتُأْنَا الْمُنتِلِينَ ﴿ ثُرَّانَتُأْنَا الْمُنتِلِينَ ﴿ ثُرَّانَتُأْنَا الْمُنتِلِينَ ﴿ ثُرَّانَتُأْنَا الْمُنتِلِينَ ﴿ ثُرَّانِشَأْنَا الْمُنتِلِينَ ﴿ ثُرَّانِشَأْنَا الْمُنتِلِينَ لَن اللَّهُ الْمُنتَالِينَ الْحَالَا الْمُنتَالِينَ الْحَالَا الْمُنتَالِينَ الْحَالَا الْمُنتَالِينَ الْحَالَا الْمُنتَالِينَ الْمُنتَالِينَ الْحَالَالُمُ اللَّهُ الْمُنتَالِينَ الْحَالَا الْمُنتَالِينَ الْحَالَا الْمُنتَالِينَ الْحَالَا الْمُنتَالِينَ الْحَالَالَ الْمُنتَالِينَ الْحَالَالَ الْمُنتَالِينَ الْحَالَالَ الْمُنتَالِينَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْمُنتَالِقِينَ الْحَلْمَ الْمُنتَالِقِينَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُنْكُولِينَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُنْكَالِكُ اللَّهُ الْمُنْتِيلِ الْحَلْمُ الْمُنْكِالِ الْمُنْتِلُولِ الْحَلْمُ الْمُنْكِالِ الْمُنْتَالُ الْمُنْتِلِينَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُنْ الْمُنْتِلِينَ الْحَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكِالُولُ الْمُنْتِلِينَ الْحَلْمُ الْمُنْتُلِيلُ الْمُنْتِيلِينَ الْحَلْمُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْكِالِينَالِقُ الْمُنْتَالِقُ الْمُنْتِيلِينَ الْحَلْمُ الْمُنْتَالِينَالِقُ الْمُنْتِيلُ الْحَلْمُ الْمُنْتُلِيلُولِينَا الْمُنْتَالِيلُولُ الْمُنْتِيلُولُ الْمُنْتِيلُولِيلُ الْمُنْتَالُولُولُولُولُولِيلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلِيلُولُ الْمُنْتُلِيلُولُ الْمُنْتَالُولُ الْمُنْتُلُولِينَالِيلُولِيلُولُ الْمُنْتُلِيلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلِيلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْ الْمُنْتُ الثانية: قيصة هود مِنْ بَعَدِهِم قَرْنَاء اخْرِينَ (١٦) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ أَنِ اعْبُدُواْ الراجح)، دعا قومه ٱللهَ مَالَكُم مِنْ إِللهِ غَيْرُهُ وَأَفَلا نُنْقُونَ (٢٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلاَ مِن قُومِهِ عاد لتوحيد الله، ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَيا فكفروا بدعوى أنه مَاهَنذَآلِلابِشُرُّمِتُلْكُونِياً كُلُمِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا بشر مثلهم. تَشْرَبُونَ (إِنَّ وَلَبِنَ أَطَعَتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ النا أَيعِدُكُو أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْنَمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ النَّ اللَّهُ اللّ الدُّنيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِن هُو إِلَّا رَجُلُ ٱنصُرَ فِي بِمَا كُذَّ بُونِ (٢٦) قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِيُصَبِحُنَّ نَادِمِينَ (١٠) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٤ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بِعَدِهِمْ قُرُونًا عَاخْرِينَ

إنكار الكفار للبعث بعد الموت، ونصرة

> ٣٠- ﴿ لَمُتَالِنَ ﴾: لَمُخْتَبِرِينَ، ٣٣- ﴿ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ﴾: أَشْرَافُ قَوْمٍ هُودٍ، ٤١- ﴿ غُثَاءً ﴾: كَفُثَاءِ السَّيْلِ الَّذِي يَطْفُو عَلَى الْمَاءِ، ﴿ فَبُعْدُا ﴾: فَهَلاَكًا وَإِبْعَادًا مِنَ الرَّحْمَةِ، ٤٢ - ﴿ قُرُونًا ﴾: أَمَمًا وَأَجْيَالاً. (٢٨) ﴿ فَإِذَا اَسْتَوَيْتَ ... فَقُلِ ٱلْمَذُ يِلَّهِ...﴾ في ذروة سعادتك وغمرة أفراحك لا تنس الحمد لله. (٣٣) ﴿وَأَثْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنيا ﴾ أكثر الناس غفلة عن الآخرة هم أهل الترف. ٣٧: الأنعام [٢٩]، ٣٨: المؤمنون [٢٥]، ٣٩: المؤمنون [٢٦].

صالح ولسوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام، ثم القصمة الرابعة: م قصة موسىي وهارون عليهما السلام، ثم القصة الخامسة: قصة عيسى وأمه مريم عليهما السلام.

> الوصية بالأكل من الحالال، وأن دين الأنبياء واحد، ولكن أتباعهم تفرقوا، يظنون أن ما يعطون من النعم لرضا الله عليهم، ولكنها في الحقيقة استدراج.

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ (الله مُحَارُسُلُنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا وَسُلَنَا تَرُا كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبِعَنَا بِعَضَهُم بِعَضَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقُومِ لِلْ يُؤْمِنُونَ ( عَنَا شُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ فَأُسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ (إِنَّ فَقَالُواْ أَنْوَمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَ ا وَقُومُهُمَا لَنَاعَلِدُونَ (٧٤) فَكُذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ الله وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَالَهُمْ يَهُنْدُونَ (الله وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَنْ عَمَ وَأُمَّا لَهُ عَالَيْهُ وَالْ يَنْ لَهُ مَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ النَّ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطِّيِّبُتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَأَمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (١٥) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلْحِزْبِ بِمَالْدَيْمِمْ فرِحُون (٣٥) فذرهم في عَمْرتِهِمْ حَتّى حِينٍ (١٥) أيحسبُون أنَّما نُمِدُّهُ رِبِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ( فَ الْمَارِعُ لَمُ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَلا يَشْعُرُونَ الْمَدُّ فَي ٱلْخَيْرَتِ بَلَلا يَشْعُرُونَ النَّالِّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَجِّم مُّشْفِقُونَ (٧٠) وَٱلَّذِينَ هُم بِاينتِ رَبِّم يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّم لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّم لَا يُشْرِكُونَ ﴿ 

٤٤- ﴿ تَثَرَآ ﴾: يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ٤٥- ﴿ بِأَيْتِنَا ﴾: راجع صفحة ٢٩٢، ٥٠- ﴿ رَبُوَةٍ ﴾: مكان مُرْتَضِع مِنَ الأرْض، ٥٣ - ﴿ زُبُراً ﴾: شِيعًا، وَأَحْزَابًا، ٥٤ - ﴿ غَنْرَتِهِمْ ﴾: ضَلاَلْتِهِمْ، ٥٧ - ﴿ مُّشْفِقُونَ ﴾: وَجِلُونَ. (٥٥، ٥٦) ﴿ أَيَعَسَبُونَ أَنَّمَانُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ ... ﴾ انتبه من غفلتك، فقد تكون النعم المنزلة عليك استدراجًا. ٢٣]: الحجر [٥]، ٤٤: سبأ [١٩]، ٥١: سبأ [١١]، ٥٧: الأنبياء [٩٣]، ٥٣: الأنبياء [٩٣]، الروم

المؤمنون يجتهدون وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَ اتوا وَقُلُوبُهُ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمُ رَجِعُونَ الْ في أعمال البرر الْوُلَتِكُ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِقُونَ اللَّهُ وَلَا نُكُلُّفُ وقلوبهم خائفة ألا نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَا يُنطِقُ بِأَلْحَقِ وَهُمْ لَا يَظَامُونَ لَكَ اللَّهُ الْمُونَ لَكَ يتقبّل ذلك منهم، ولا تكليف إلا بقدر اللَّ اللَّهُ اللَّ الطاقة، وقلوب عَامِلُونَ الآلَ حَتَى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُم يَجْعُرُونَ الكفار في غفلة، فإذا النَّ الْا تَعْمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّلَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ م عاقبنا مترفيهم رفعوا الْتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ أَنْ كُمُونَ (الله مُسْتَكْبِرِينَ أصواتهم مستغيثين. به عسامرًا تَهُجُرُونَ (١٧) أَفَامُ يَدَّبُرُواْ ٱلْقُولُ أَمْ جَاءَهُمُ مَّالَمُ يَأْتِ ءَابَاءَهُمُ ٱلْأُولِينَ (١٦) أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْرَسُولُهُمْ فَهُمُ لَهُ, مُنكِرُونَ الآن أم يقولُون به عِنة بل جاء هم بِالْحقِ وَأَكُ تُرهُمُ لِلْحقِ كْرِهُونَ (إِنَّ وَلُوِ أَتَّبَعُ ٱلْحَقِّ أَهُواءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ اللهِ الْمُتَعَالَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (١٧) وَإِنَّكُ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مَّسَتَقِيمِ (١٧) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّا خِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ 

٣٠ - ﴿ وَجِلَّةً ﴾: خَائِضَةٌ مِنْ عَدَمِ القَبُولِ، ٣٣ - ﴿ غَمْرَةِ مِنْ هَلْنَا ﴾: ضَلاَلِ عَنْ هَذَا القُرْآنِ، ٣٤ - ﴿ يَجْنُرُونَ ﴾:

يَرْفَعُ ونَ أَصْ وَاتَّهُمْ مُتَ ضَرِّعِينَ، ٧٧- ﴿ خَرْجًا ﴾: أجْرًا. (٦٠) ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً ﴾ يجتهدون في

العمل الصالح، فإذا فعلوه خافوا أيقبل منهم أم لا ؟! (٦١) ﴿ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ ولم يقل: إلى الخيرات،

لأنهم الآن منهمكون في أعمال الخير، بخلاف من يسارع إلى شيء، فكأنه لم يكن فيه أصلا. ٦٦:

المؤمنون [٥٠٥].

لما ذكر إعراض الكفار عن القرآن، ذكر هنا أربعة أسباب لذلك، أولها عدم يوافق أهواءهم لفسدت السموات

لوردّاللهُ الكفار إلى الدنيا رحمة بهم لتمادوا في ضلالهم، ولقد اختبرناهم بالمصائب فما خضعوا لربهم، ثم يىين الله نعمه على عباده، وإنكار المشركين للبعث بعد الموت.

لما أنكر المشركون البعث بعد الموت وتقليدهم الآباء، رد الله عليهم هنا بأدلة من غير شك.

THE SERVICE OF THE SE ﴿ وَلُورِحَمْنَا لَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِن ثُرِ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمُ يعمهون (٥٧) وَلَقَدُ أَخَذُ نَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْلِرَ مِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ (٢٠٠) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٧) وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعُ وَٱلْأَبْصِلَ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِى ذَرَأَ كُرُفِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحُشَرُونَ (١٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُحَي، وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِأَفَلا تَعَقِلُونَ ﴿ أَنَا لَا مَا قَالُوا مِثْلُ مَا قَالُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُقَالُوا مِثْلُ مَا قَالُ الأوّلُون الله قَالُوا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ الله لَقَدُوْعِدْنَا نَعُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَاذَامِن قَبْلُ إِنْ هَاذًا إِلَّا أَسَاطِيرًا لَا قَلِينَ ﴿ قَلَ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آلِن كَنْتُمْ تَعَلَمُونَ اللهِ سَيَقُولُونَ اللهِ قُلُ أَفْلا تَذَكَّرُونَ (١١) سيقولون للوقل أف الأنتقون

٧٥- ﴿ لَلَجُواْ ﴾: لَتَمَادُوْا، ٧٦- ﴿ اَسْتَكَانُواْ ﴾: خَضَعُوا، ٧٧- ﴿ مُبْلِسُونَ ﴾: آيسُونَ مِنْ كُلِّ خَيْرِ مُتَحَيِّرُونَ، ٧٩-﴿ ذَرَّا كُرُ ﴾: خَلَقَكُمْ، وَبِيثَّكُمْ، ٨٨- ﴿ يُجِيرُ ﴾: يَحْمِي وَيُغِيثُ مَنْ يَشَاءُ، ﴿ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾: لا يُغَاثُ أَحَدٌ وَيُحْمَى مِنْهُ، ٨٩ ﴿ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ ﴾: فَكَيْفَ تَذْهَبُ عُقُولُكُمْ وَتُخْدَعُونَ عَنْ تَوْحِيدِهِ ١٩ (٨٨) ﴿ وَهُوَ يَجِبُ وَلَا يُجُارُ عَلَيْهِ ﴾ كلما خفت أحدًا فاستجربمن يجير ولا يجار عليه. ٧٨: الملك [٢٣]، ٨٣: النمل [۲۸]، ۲۸: الرعد [۲۸].

بعد الرد على من بَلُ أَتَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ أنكر البعث، رد هنا على من نسب له ومَا كَانَ مَعَهُ, مِنْ إِلَهُ إِذَا لَّذَهُبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا الولد واتخاذ بعضهم على بعض سبحن الله عمايصفون الله عالم الشريك، ثـم وجّه الْغَيْبِ وَالشَّهَادةِ فَتَعَالَىٰعُمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالسَّهَادةِ فَتَعَالَىٰعُمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالسَّا قُلُرِّبُ نبيه وَيَلِيْهُ إلى الدعاء للنجاة من عذابهم، إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُون (٣٠ رَبِّ فَ كَرَ بَعَ عَكَلِي الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ ومقابلة السسيئة الظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴿ وَالْآَقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ ال بالحـــسنة، ادفع بِالتِيهِي أَحْسَنُ السّيَّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ مِا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ مِا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ مِا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ مِا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ والاستعاذة مسن وساوس الشياطين. وَقُل رّبِّ أَعُوذُ بِك مِنْ هَمَزُاتِ ٱلشَّيَاطِينِ (١٠) وَأَعُوذُ بِك رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ (١٠) حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمُوتُ قَالَ رَبِّ ندم الكافر عند ارجعون (١٠) لعلِي أعمل صلحافيما تركت كلا إنها كلمة الهُوقَابِلُهَا وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ فَ فَإِذَا نَفِحَ

٩٧- ﴿ هَمَرَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾: وَسَاوِسِهِمْ، وَنَزَعَاتِهِمْ، ١٠٠- ﴿ بَرْزَخُ ﴾: حَاجِزٌ دُونَ الرَّجْعَةِ، ١٠٢- ﴿ ثَقَلَتَ مَوَازِينُهُ، ﴾:

كَثُرَتْ حَسنَاتُهُ، ١٠٤- ﴿ تَلْفَحُ ﴾: تَحْرِقُ، ﴿ كَالِحُونَ ﴾: عَابِسُونَ قَلُصَتْ شِفَاهُهُمْ، وَبَرَزَتْ أَسْنَانُهُمْ. (١٠٠)

﴿ لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَلِحًا ﴾ تذكر عملاً صالحًا أخّرته وبادر به، استكثر من القُرُبات، قبل أن يحال بينك وبينها

بالموت. ٩٤: الأعراف [١٥٠]، ٩٦: فصلت [٣٤]، ١٠٣، ١٠١: الأعراف [٩،٨].

الموت وتمنيه الرجوع للدنيا والاعتبار في القيامة بالعمل لا بالنسب،

اعتراف أهل النار ها بأسباب عندابهم، ها وهي: غلبة أهوائهم ها وشهواتهم على فافوسهم، ها فقوسهم، ها واستهزاؤهم ها بالمؤمنين، ونسيانهم ها ذكر الله، ثم بيان جزاء ها الذين صبروا.

سؤال الكافرين عن مسدة لبيثهم في الأرض توبيخًا لهم علي الكارهم البعث، ووعيد من يدع الله إلها الحر، ثم ختمت السورة بخيبة الكافرين كما الكافرين كما المؤمنين.

أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَعِي تُنْكَي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم جِهَاتُكُذِّبُونَ فَالْواْ رَبُّنَا عَلَيْتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ إِنَّا مَا عَلَيْنَا لَيْنَ الَّ أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ لَانًا قَالَ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ ( الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل ءَ امنَّا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ (إِنَّ فَأَتَّخَذُ تَمُوهُمُ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوُكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنَهُمْ تَضْحَكُون الله إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿ اللَّافَلَ كُمْ لِبِثْتُ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَدُدُ سِنِينَ ﴿ قَالُوالْبِثْنَا يُومًا أُو بَعْضَ يوَمِ فَسُكُلِ ٱلْعَادِينَ ﴿ مَا قَعَلَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَأَنَّكُمُ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَا أَفْحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقَنَكُمْ عَبِيثًا وَأَنَّكُمْ إِلْيَنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَ فَتَعَلَى أَلَّهُ ٱلْمَلِكَ ٱلْحَقَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللّ ٱلْكُنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَقُل رَّبِّ أَغْفِرُ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُناكِ

١٠٨- ﴿ اَخْسَانُ ﴾ : امْكُثُوا أَذِلاً عَ ١١٠- ﴿ فَأَغَذَنُكُومُ سِخْرِيًّا ﴾ : اشْ تَغَلْتُمْ بِالإسْ تِهْزَاءِ بِهِمْ ، ١١٣- ﴿ اَلْعَآدِينَ ﴾ : الحُسنَابَ النَّذِينَ يَعُدُونَ الأَيَّامَ ، ١١٥- ﴿ عَبَثَا ﴾ : بلا حكمة ، ١١٦- ﴿ فَتَعَلَى ﴾ : تنزه وتقدس عن العبث واللعب . (١٠٨) أقسى عبارة يسمعها أهل اثنار ﴿ أَخْسَوُا فِيهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ ﴾ جمع لهم بين العذاب النفسي والحسي . (١٠٨) 11 حياتك قصيرة ، فاغتنمها . [١٠٥] : المؤمنون [٦٦] ، [١٠٩] : الأعراف [١٥٥] .

النظاعظيم المستعدد ال

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَنتِ بِيِّنَتِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ المُورَةُ أَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَنتِ بِيِّنَتِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ المُورَةُ أَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَنتِ بِيِّنَتُ لَعَلَى الْحَالَةُ وَلَا تَأْخُذُكُمُ الْحَالَةُ وَلَا الْحَالَةُ وَلَا تَأْخُذُكُمُ الْحَالَةُ وَلَا تَأْخُذُكُمُ الْحَالَةُ وَلَا تَأْخُذُكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إِمَارَأَفَةُ فِي دِينِ ٱللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ وَلِيشَهَدُ عَدَابُهُمَا طَا إِفَدُ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ( ) الزّافِلا يَنكِحُ إِلّا زَانِي اَ أَوْ الْعَا إِلَّا زَانِي اللّهُ أَوْ الزّافِلا يَنكِحُ إِلّا زَانِي اللّهُ أَوْ

مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى

المُوَّمِنِينَ (إِنَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّلُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاءً الْمُوَّمِنِينَ (الْمُحَاتِينَ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمُحَاتِينَ اللَّهُ وَالْمُحَاتِينَ اللَّهُ وَالْمُنَّالِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

الفاسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بِعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ

رَّحِيمُ ( فَ ) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوا جَهُمُ وَلَرْيَكُن لَمُّمُ شُهُدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ

فَشَهَادَةُ أَحدِهِمْ أَرْبِعُ شَهَادَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ الْمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿

وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ كَا وَيَدُرُوا اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ كَا وَيَدُرُوا اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ كَا وَيَدُرُوا اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ الْكَافِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ كُلَّ عَلَيْهِ إِنْ كُلَّ إِنْ كَانَ مِن ٱللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ كُلُّ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ إِلّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَ

عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدُ أَرْبِعُ شَهُدَتِ مِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَضِبَ اللهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلْدِقِينَ اللهِ

وَلُولًا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمُ

BROWN CONCORD CONCORD

١- ﴿ وَفَرَضْنَهَا ﴾ : أَوْجَبُنَا الْعَمَلَ بِأَحْكَامِهَا ، ٢- ﴿ طَأَيِّفَةٌ ﴾ : جَمَاعَةٌ ، ٤- ﴿ يَرْمُونَ ﴾ : يَقُدِفُونَ بِالزِّنَى ، وَأَلَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾ : يَقُدِفُونَ بِالزِّنَى ، وَأَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ﴾ : الْعَفِيضَاتِ ، ٨- ﴿ وَيَدْرَوُّا ﴾ : يَدْفَعُ الْعُقُوبَةَ . (٤) ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ﴾ هل أنت من المدين يقعون في أعراض نفسها فتولى الله أمرها وعاقب عدوها . (٤) ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اللهُ حَصَنَتِ ﴾ هل أنت من المدين يقعون في أعراض المسلمين ؟ ﴿ وَالَّذِينَ عَمران [٨٩] ، ٧] : النور [٩] ، ١٠] . النور [٠٢] ، الحجرات [١٢].

الزانية والزاني اللذان لم يسبق لهما الزواج عقوبة كل منهما مائة جلدة بالسوط، وثبت في السنة مع هذا الجلد التغريب عام،

وتحريم نكاح الزانية

وإنكاح الزاني.

تحريم القذف، وهو الرمي بالزنى، وحده: ثمانين جلدة، شم ترد شهادته ويصير فاسقًا ما لم يتب.

بعد بيان حكم قذف النساء الأجنبيات بين اللهُ حكم قذف الزوجات (اللعان).

بعد بيان حكم قذف النساء الأجنبيات وقذف الزوجات، ذكر الله حادثة الإفك، وبراءة عائشة مما رماها به المنافقون، وردّ فعل كل من المؤمنين والمنافقين.

عتاب الله للمؤمنين الذين تناقلوا الخبر، كيف لم يحكموا عليه بأنه كذب، ثم توعد الذين يحبون أن تـشيع الفاحـشة في الــــذين آمنـــوا بعذاب أليم.

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُ وبِٱلَّإِفْكِ عُصِبَةً مِّنكُولًا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بِلُ هُو خَيْرُلْكُورِلِكُلِّ أَمْرِيمِ مِنْهُم مَّا أَكْسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تُولِّ كَبْرَه،مِنهُمْ لَه،عذابُ عظي الله عظي الله عظي المؤمِنهُ المؤمِنهُ المؤمِنهُ المؤمِنهُ المؤمِنهُ المؤمِنهُ الم وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مَّبِينُ ١٠ لَوُلا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِندَاللهِ هُمُ ٱلْكُندِبُونَ (١٣) وَلَوْلا فَضِلْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, إِ فِي ٱلدَّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَا أَفْضَتُمْ فِيهِ عِذَابُ عَظِيمُ لَا اللهُ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُ مِأْ لُسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ مِأْ فُواهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ١ قَلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلَّمَ مِهَاذَا شُبْحَننك هَاذَا مُهَتَن عظيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبُدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ الل وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ الْحِبُونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ اللَّ وَلَوْلَا فَضِ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللَّهُ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (نَا)

١١ - ﴿ إِلَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْكَذِبِ، وَهُوَ رَمْيُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالزِّنَى، ١١ - ﴿ عُصْبَةٌ مِنكُرْ ﴾: جَمَاعَةً مِنْكُمْ، ١٤ - ﴿أَفَضْتُمْ ﴾: خُضْتُمْ، ١٥ - ﴿تَلَقُونَهُۥ ﴾: تَتَلَقَضُونَهُ، وَتَنْقَلُونَهُ، ١٦ - ﴿بُهَّتَنُ ﴾: كَذِبٌ. (١١) ﴿ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ قضاء الله للمؤمن كله خير له، فلا تحزن على ما أصابك، فلعله خير أريد بك. (١٥) كم من ذنب نحسبه ﴿ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ ١٤ : الأنفال [٦٨]، ٢٠ : النور

بعد حادثة الإفك الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ يحذر الله من إتباع خُطُورَتِ ٱلشَّيْطُينِ فَإِنَّهُ مَا أَمْرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكرِ وَلَوْلا فَضَلْ خطوات الشيطان، ويدعوأبا بكر الله عَلَيْكُوْ ورَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُومِنَ أَحَدٍ أَبِدًا وَلَكِنَ اللهَ يُزَكِي الصديق أن يعفو عن من يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ (١) ولا يَأْتِلِ أَوْلُوا ٱلْفَضِلِ مِنكُمْ مِسْطَح بْنِ أَثَاثَةَ ابن خالته لما حلف ألا وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أَوْلِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسْكِكِينَ وَٱلْمُهُمِجِرِينَ فِي ينفق عليه لمشاركته سَبِيلِ اللهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَلَمُ مُذَابُ عَظِيمٌ (٢٠) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمَ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجَلُهُم بِمَا كَانُواْيِعَ مَلُونَ الله الله وينهم الله وينهم الله وينهم الحق ويعلمون أنّ الله هو الحق المُبِينُ ( المَا الْخِيثُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ اللَّهَ الْخَبِيثَاتِ اللَّهُ الْمُرِيثُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ءَامَنُواْ لَاتَ دُخُلُواْبُوتًا غَيْرَبُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسُتَأْنِسُو

حكم الذين يرمون النيساء العفيفات بالفاحشة، ولما كان الاطسلاع على العورات سببًا لإثارة الشهوة المؤدي إلى ارتكساب الزنسا المـذكور في بدايـة الـــسورة أمــر الله

> CONCORD CONCOR ٢١ - ﴿ مَا زَكَ ﴾: مَا تَطَهَّرَ مِنَ النُّدُوبِ، ٢٢ - ﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾: لا يَحْلِفْ، ٢٣ - ﴿ ٱلْغَفِلَتِ ﴾: العَفِيفَاتِ، ٢٧ -﴿ نَسْ تَأْنِسُوا ﴾: تَسْتَأْذِنُوا. (٢٢) ﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾ لا تحلف على قطيعة رحم أو ترك معروف، فإن فعلت فكفر عن يمينك. (٢٢) ﴿ وَلَيْعَفُوا ﴾ العفو من أعظم الأعمال التي تلقى بها ربّك، فاعفُ واصفح رجاء أن يغفر لك الغفور الرحيم. (٢٤) في خَلوتك لا يغرّنك صمتُ أعضائك، فإنّ لها يومًا تتكلمُ فيه ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ... بِمَا كَانُواْ يَعْمَمُلُونَ ﴾ .

تحريم دخول بيوت الآخرين من غير الآخرين من غير الستئذان، فإن لم المحدوا فيها أحدًا فلا المحدوان الأماكن العامة المحرول الأماكن العامة المحض البصر.

لما أمر الله المؤمنين المغض البصر وحفظ الفسرج، أمسر المؤمنات بدلك وبعدم إبداء الزينة لأحد إلا للمحارم، لما في ذلك من الفتنة الداعية إلى الوقوع في الحرام.

فَإِن لَّمْ يَجِدُواْفِيهَا أَحَدًا فَلَائِدَ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُرُوإِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُرُوإِن اللَّهِ اللَّهُ اللّ قِيلَ لَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَأَزَّكَ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَمَسُكُونَةِ فِيهَامَتَنَعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا يُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ١ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَ رِهِمْ وَيَحَفَظُواْفُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَّكُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنعُونَ (نَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضَنَ مِنَ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحَفَظَنَ فَرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زينتهن إلاماظه رَمِنْهَ أُولِيضَرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُومِ نَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴿ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بعُولَتِهِ ۖ أَوْأَبْنَآيِهِ ۚ أَوْأَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْأَبْنَآءِ بعُولَتِهِ ﴾ أَوَ إِخُوانِهِنَّ أُوبِنِيٓ إِخُوانِهِ سَ أُوبِنِيٓ أُخُواتِهِنَّ أُونِسَابِهِنَّ أُونِسَابِهِنَّ أَوْمَامَلُكُتُ أَيْمُنُهُنَّ أُوِالتَّبِعِينَ عَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أُو الطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرُاتِ ٱلنِّسَاءِ ولا يضربن بأرجاهن ليعلم ما يُخفين من زينتهن وتوثوا إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ

٣٠- ﴿ وَلُضَرِيْنَ ﴾ : وَلُيلُقِينَ، ﴿ يَخُمُرِهِنَّ ﴾ : بِأَغْطِيةِ رُؤُوسِهِنَ، ﴿ عَلَى جُرُوبِنِّ ﴾ : عَلَى فَتَحَاتِ صَدُورِهِنَ، فَيغَطِّينَ وَجُوهِهُنَ، ﴿ عَلَى جُرُوبِنِ ۖ ﴾ : لِأَزْوَاجِهِنَ، ﴿ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ : كَالْخَلاَ خِلِ الْتِي تُلْبَسُ فِي الأَزْجُلِ. (٢٩) وُجُوهِهُنَ، ﴿ وَالْجَدِرِ اللّهِ يَعْلَمُ مَا يُسخطه . (٣٠) سُئِل أحد ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا يُسخطه . (٣٠) سُئِل أحد السلف بم يستعان على غض البصر قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر الله إلى أطر [٨] . • وأطر [٨] .

\$ C D \$ C D

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِما يَصِحُمُ إِن يَكُونُواْ فَقُرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ وَٱللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَليمُ (٢٢) وَلْسَتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ اللَّهِ الله وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنْ كُمَّ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ اللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ نَكُمْ وَلَا المُحْمِوا فَنَيْكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنَّ أَرَدُن تَحَصَّنَا لِنَبْنَغُوا عَرَضَ لَحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِه هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورُ رَّحِيمُ الته وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَءَايَتِ مُّبَيِّنَاتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوعِظَةً لِلمُتَّقِينَ (٢٠) ١ اللهُ نُورُ السَّمَورِتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيٌ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَدَكَ قِرْيَتُونَةٍ اشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ ءُ وَلُوْلُمْ تَمْسَسُهُ نَـ نُّورُ عَلَىٰ نُورِ يَهُدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مِن يَشَاءُ وَيَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثُلُ النَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ( وَ عَلَي مُوتِ أَذِنَ اللهُ أَن تُرفَع

الله نور السماوات والأرض، يوفسق لهدايته من يشاء، وبيوت الله لذكر اسمه وتسبيحه.

بعد أن حرم اللهُ الزنا

وما يودي إليه

كالنظر، بين الحل

وهو الزواج، فأمر

بإعانة مَن لا زوج له

والمصالحين مِسن

العبيد والجواري

على السزواج،

وليستعفف من لم

رَيْ الْأَيْنَىٰ ﴾: مَنْ لاَ زَوْجَ لَـهُ، ﴿عِبَادِكُرُ ﴾: عَبِيلِكُمْ، ﴿وَإِمَالِكُمُّ ﴾: جَوَارِيكُمْ، ٥٣ ﴿كَمِشْكُومْ ﴾: هِي: ٣٥ ﴿أَلْأَيْنَىٰ ﴾: مَنْ لاَ زَوْجَ لَـهُ، ﴿عِبَادِكُرُ ﴾: عَبِيلِكُمْ، ﴿وَإِمَالِكُمُّ ﴾: جَوَارِيكُمْ، ٥٣ ﴿كَمِشْكُومْ ﴾: هِي: الْكُونُّ فِي الحَائِطِ غَيْرُ النَّافِذَةِ، ﴿دُرِّيُّ ﴾: مُضِيءٌ. (٣٥) ﴿يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَن يَثَاءً ﴾ إنه يختارا قف على بابه، فوالله ما ردّ طالبًا. (٣٦) ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا السّمَهُ ﴾ بيوت من الطين والحجارة رفعها الله عندما ذكر فيها اسمه، أنت ترتفع بقدر ما يدوي ذكر الله فيك. [٣٤] : البقرة [٩٩]، النور [٤٦]، [٣٥].

وَيُذَكَرَفِهَا السَّمُهُ, يُسَبِّحُ لَهُ, فِيهَا بِٱلْغُدُوِوَالْأَصَالِ

الرجال المؤمنون لا يله يهم شراء ولا بيع عن أعمالهم \_\_\_\_صالحة، وسيجازيهم الله عليها في الآخرة، والسذين كفسروا أعمالهم كسراب، أو كظلمات في بحر

> بعد بيان حال المــــؤمنين وحـــال الكافرين أتبع ذلك ببيان أدلة التوحيد والقدرة، فذكر منها أربعــة: تــسبيح المخلوقات، وإنزال الأمطار، واختلاف الليل والنهار، وأنواع الحيوانات.

رِجَالٌ لَا نُلْهِيمٍ مِ جَارَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ الزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلُّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَ وَٱلْأَبْصِ رُالُّا اليجزيهم الله أحسن ماعم أو ويزيدهم من فضله والله يرزق من يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ (٢١) وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللهُ عِندُهُ, فَوَفَّنهُ حِسَابُهُ, وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٦) أَوْ كَظُلُمْتِ فِي بَحْرِلَّجِيّ يَغْشَلُهُ مُوجٌ مِن فُوقِهِ مَوْجٌ مِن فَوقِهِ عَسَمَا اللَّهُ عُلَّمُ اللَّهُ مَعْضَمُ افَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ الْمُ يَكُدُيرَتِهَا وَمَن لَرْ يَجُعَلِ اللهُ لَهُ وَوَ افْمَالُهُ مِن نُورِ الْنَا الْمُرْتِ رَأَنَ الْمُرتِ رَأَنَ ٱلله يُسَبِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَافَاتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفَعَلُونَ لَكُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ (١) الرِّرَانَ الله يُرْجِي سَحَابًا أُمَّ يُؤَلِفُ بَيْنَهُ وَمُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنَ خِلْلِهِ ، وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدِ فَيْصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصِّرِفُهُ، عَن مِّن يَشَاءُ يَكَادُسَنَا بَرُقِهِ عِيذُهُ بُ بِٱلْأَبْصُدِ اللَّا 

٣٩- ﴿ بِقِيعَةِ ﴾: الأَرْضُ الْمَنْخَفِضَةُ، ٤٠- ﴿ لَجِيٍّ ﴾: عَمِيق، ٤١- ﴿ صَنَفَاتُ ﴾: بَاسِطَاتٍ أَجْنِحَتَهُنَّ فِي الهَوَاءِ، ٤٣ - ﴿يُزْجِى ﴾: يَسُوقُ، ﴿يُوَلِّفُ ﴾: يَجْمَعُ، ﴿زُكَامًا ﴾: مُتَرَاكِمًا، ﴿الْـوَدْقَ ﴾: المطر. (٣٧) ﴿لَا نُلْهِيهُم ... ﴾ إذا أذن المؤذن اترك مشاغلك، حافظ على تكبيرة الإحرام. (٤١) ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ ... وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّاتٍ ﴾ سبحان من ألهم الطير التسبيح وهي تطير، ما شغلها عملها عن عبادتها. [79]: إبراهيم [1٨]، [٤]: يوسف [١٩]، ٤٣]: الروم [٤٨].

بعد بيان أدلة عُقلِبُ اللهُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ لَكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ التوحيد ذمّ الله وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةِ مِن مَّاءِ فَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مِّن المنافقين، يقولون يَمْشِي عَلَىٰ رِجُلِينِ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ بألسنتهم آمنا، وإذا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ فِي لَقَدُ أَنزَلْنَاءَ اينتِ شَّبَيِّنَتِ دعوا إلى التحاكم بما أنزل الله أمام وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ لَا وَيَقُولُونَ الرسول رفيضوا، ءَامنًا بِٱللهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعَدِ وإن يكن الحق ذَالِكُ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِاللَّهُ وَمِنِينَ ( اللَّهُ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ ورسُولِمِ عَلَا اللَّهُ ورسُولِمِ عَلَيْ اللَّهُ ورسُولِمِ عَلَا اللَّهُ ورسُولِمِ عَلَيْ اللَّهُ ولَهُ عَلَيْ اللَّهُ ورسُولِمِ عَلَيْ اللَّهُ ورسُولِمِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ولِهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّ معهم أتوا. لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَهُم مُّعْرِضُونَ (١٠) وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحَقَّ لِيَكُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّا أَفِي قَالُوبِهِم مَّرضُ أُمِرِ الْرَبَّا الْوَالْمُ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلِ أَوْلَتِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ لَنْ بعد بيان حال المنافقين، إِنَّمَاكَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ ورَسُولِهِ عَلِيحَكُم بَيْنَهُمُ يُطِعِ الله ورسُولَهُ, وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَقَدِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَاآبِرُونَ وأقسموا بالله جهداً يُمانِهِم لَمِن أَمَرَتُهُم لَيَخُرُجُن قُل لَانْقُسِمُواْطَاعَةُ مُعَرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَاتَعُ مَلُونَ اللَّهُ لَانْقُسِمُواْطَاعَةُ مُكُونَ اللَّهُ

النحل [٣٨]، فاطر [٤٢].

١٩- ﴿ مُذَعِينَ ﴾ : طَائِعِينَ مُنْقَادِينَ، ٥٠- ﴿ مَرَضَّ ﴾ : نِفَاقٌ، ﴿ آرْبَابُوَّا ﴾ : شكوا فِي النُّبُوَّةِ، ﴿ يَجُورَ، ٥٣-

﴿ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾: مُجْتَهِدِينَ فِي الحَلِفِ والأَيْمَانِ، ﴿ طَاعَةُ مَعْرُوفَةً ﴾: طَاعَتُكُمْ مَعْرُوفَةٌ بِأَنَّهَا بِاللَّسَانِ فَقَطْ.

(٤٥) تتلاشى المستحيلات عندما نقرا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾. (٤٩) ذمهم الله رغم إذعانهم للحق هنا،

لأنه إذعان انتقائي يخدم مصالحهم. ٤٦: النور [٣٤]، ٤٧: آل عمران [٢٣]، ٥٣: الأنعام [٩٠١]،

ذكر الله حال المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا: سمعنا وأطعنا، وأقسم المنافقون بأغلظ الأيمان أن يجاهدوا مع النبي

إتباع الرسول على علامة الاهتداء، علامة الاهتداء، ووعدُ الله للمؤمنين على المستخلافهم في الأرض، والتمكين الليدين، وتبديلهم من عد خوفهم من العدو أمنًا.

الأمر بالصلاة والزكاة شكرًا للنعم السابقة، وتأديب العبيد والأطفال على الاستئذان في على الاشتئذان في ثلاثة أوقات: ما قبل صلة الفجر،

بعد صلاة العشاء.

قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تُولُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ الْمُ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهُ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ لْا ٱلْبَكِعُ ٱلْمُبِينُ لَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لِيسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّاهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي الْرَعَالَهُمْ اللَّذِي الْرَبْعَ الْرَبْعَى المُهُمْ وَلَيُ بَدِّلْنَهُم مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمُ أَمَّنَا يَعَ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرِبعُدُ ذَالِكَ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (٥٠) وَأَقِيمُواْ الصِّلْوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّاكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّا رُضِ اللَّا رُضِ وَمَأُونَهُمُ ٱلنَّارُولِئِسُ ٱلْمَصِيرُ (٧٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِيسَتَّا لِنَا اللَّهِ اللَّهِ مَلَكَتَ أَيْمَن كُو وَاللَّذِين لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْخُلُمُ مِن كُو ثلث مرَّتِ مِن قبلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللّلِي عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلْمِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدُهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْ حَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ كُذَالِك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ 

٥٥- ﴿ عَلَيْهِ مَا حُبِلُ ﴾: عَلَى الرَّسُولِ فِعْلُ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرَّسَالَةِ، ﴿ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُبِلُتُمَّ ﴾: عَلَيْكُمْ فِعْلُ مَا كُلُّفْتُمْ بِهِ مِنَ الإَمْتِثَالِ، ٥٧- ﴿ مُعْجِزِينَ ﴾: فَائِتِينْ مِنَ الْعَدَابِ بِالْهَرَبِ، ٥٨- ﴿ لَرَّيَبُلُغُوا النَّلُمُ ﴾: أَيْ: دُونَ كُلُفْتُمُ بِهِ مِنَ الْإِمْتِثَالِ، ٥٧- ﴿ مُعْجِزِينَ ﴾: فَائِتِينْ مِنَ الْعَدَابِ بِالْهَرَبِ، ٨٥- ﴿ لَرُّ يَبُلُغُوا النَّلُمُ ﴾: أَيْ: دُونَ سِنِ الْإَحْتِلَامِ، وَالْبُلُوغِ، ﴿ حُنَاحُ ﴾: حَرَجٌ. (١٤) ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ إتباع الرسول علامة الاهتداء. (٥٥) ﴿ وَعَدَاللهُ ... ﴾ الإيمان والعمل الصالح سبب التمكين في الأرض والأمن. [٥٥: المائدة [٢١]، [٥٠] عمران [١٣٢].

(1) 2011 100 (2010) (2010) (2010) وَإِذَا بِكُغُ ٱلْأَطْفُ لُمِن كُمُ ٱلْحُلُمُ فَلِيسَ تَعْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ءَاينتِهِ وَاللهُ عليهُ حَكِيمٌ (١٥) وَٱلْقُورِعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سِّ جُنَاحُ أَن يَضِعُن ثِيابَهُ تَ عَيْرَمُتَ بَرِّجَاتِ بِزِينَ قَوَان يَسْتَعْفِفْ فَيْ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيهُ إِن النَّهُ الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِ حَكَمَ أَنْ تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أُوبِيُوتِ ءَابِ آبِكَمْ أُوبِيُوتِ أُمَّ هَاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أُوبُيُوتِ أَخُواتِكُمْ أُوبُيُوتِ أَخُواتِكُمْ أُوبُيُوتِ أعمر محمة أوبيوت عمر عمر عمر الموت المولكم أَوْبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَ تُمُ مَفَاتِحَهُ أوصديقِ حَمَّ لَيْسَ عَلَيْحَمُ جَنَاحُ أَن تَا جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةُ مِنْ عِندِ ٱللهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبةً كَذَالِكَ أيبين اللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ

٦٠- ﴿ وَٱلْفَوْعِدُ ﴾: العَجَائِزُ اللاّتِي قَعَدْنَ عَنِ الحَيْضِ، وَالوَلدِ، وَالإسْتِمْتَاع؛ لِكِبَرِهِنَّ، ﴿ مُتَابِحَاتٍ ﴾:

مُظْهِرَاتٍ لِلزِّينَةِ الخَفِيَّةِ، ٦١ - ﴿ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِكَهُۥ البَيُوتِ الْتِي وُكُلْتُمْ بحِفظِهَا فِي غَيْبَةِ

أصْحَابِهَا. (٦٠) ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفُ كَ خَيْرٌ لَّهُ رَبُّ ﴾ من علامة عضاف المرأة حجابها، فقد سمّى الله حجاب

العجائز عفافًا، فكيف بحجاب الفتيات. (٦١) الله وصف السلام بأنه: ﴿ يَحِيَّـةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُدَرَكَةً

طُيِّبَةً ﴾ فهل نستبدله بتحية من عند الناس؟ [٦١]: الفتح [١٧]. ١ [١٥] ما عند الناس؟

ذكر هناحكم من بلغ الحلم، وهو وجوب الاستئذان في كسل الأوقات، وللعجائز خلع الثياب الظاهرة دون كشف عورة، ودون قصد تبرج.

لما ذكر حكم الأطفال

ليس على أصحاب الأعذار إثم في ترك الأمور الواجبة التي لا يقدرون على القيام بها، كالجهاد ونحوه، وإباحة الأكل من بيوت الأكل من بيوت معينة دون إذن (لو علم رضاهم).

بالاستئذان عند الدخول، أمرر بالاستئذان عند الخـــروج، فالمؤمنون إذا كانوا مع رسول الله عَلَيْكِيْهِ لم ينصرفوا حتى يأذن لهم، ثم الأمر بالأدب في مخاطبته عَلَيْنِينَ، والتحذير من مخالفة أمره.

> وتمجيده، فهو الذي أنزل القرآن، وله ملك السماوات والأرض.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ, عَلَىٰٓ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْحَتَى يَسْتَعُذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ أَوْلَيَمِكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَاللَّهِ وَلَا السَّعَادُ نُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُهُمْ اللَّهِمْ وَأَسْتَغْفِرُهُمْ اللَّهِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ لِنَا لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بيَّنَكُمْ كُدُعَاءِ بِعَضِكُم بِعَضَا قَدْيِعَ لَمُ اللهُ ٱلَّذِينَ يَتُسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحَذُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أُمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ لِي اللهِ إِن لِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْيَعَلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْ مِوَوَوَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه سِيُورَةُ الْفِرُقِبَانَ اللهِ الْفِرُوبَانَ اللهِ اللهِ الْفَرُوبَانَ اللهِ ا

تَبَارَكُ ٱلَّذِي نَزُّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عَلِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

النَّ الّذِي لَهُ ومُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدُاوَلَمْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَكُن لَهُ، شَرِيكَ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ وَنَقَدِيرًا اللهُ

12 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 ٦٣- ﴿ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ ﴾: نِدَاءَكُمْ لَهُ بِأَنْ تَقُولُوا: يَا مُحَمَّدُ، وَلَكِنْ قُولُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ﴿ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ ﴾: يَخْرُجُونَ خُفْيَةً بِغَيْرِ إِذْنِ، ﴿ لِوَاذَا ﴾: يَسْتَتِرُ بَعْ ضُهُمْ بِبَعْضِ فِي الخُرُوجِ. (٦٣) ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعَضِكُم بَعْضًا ﴾ وجوب تعظيم رسول الله وَاللَّه وَاللَّه الساءة الأدب معه حيًا وميتًا. (٦٤) ﴿ فَيُنِّتِثُهُم بِمَاعَمِلُواً ﴾ سوف ينبئك الله بما عملت من صغير وكبير، فاحرص على أن ينبئك الله بما تحب. ٢٢: الحجرات [١٥]، ٢: الإسراء [١١١].

المشركون اتخذوا آلهـة مخلوقـة عاجزة، ثم طعنوا في القرآن فقالوا أنه كذب، وأنه أساطير الأولسين، والسرد

فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رَّحِيًا ١٠ وَقَالُواْ بعد طعن المشركين مَالِهَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْحُكُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ في القرآن، طعنوا في الولا أنزل إليه ملك فيكون معه، نديرًا إلى أويلقي النبي المنزل عليه إِلَيْهِ كُنْ أُوتَكُونُ لَهُ وَخَنَّ أُوتَكُونُ لَهُ وَخَنَّ أُوتَكُونُ لَهُ وَخَالَ مِنْهَا وَقَالَ القرآن لأنه يأكل الظُّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مُّسَحُورًا ﴿ النَّالْطُلُ الطَّرْ الطعام، ويمشي في كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَالْايَسْتَظِيعُونَ الأسواق، فهللا أرسل الله معه مَلكًا، سَبِيلًا ﴿ تَارَكُ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ أو يهبط عليه كنز، جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَحَيِّهِ اللَّانَهُ لَرُويِجُعَل لَّكَ قُصُورًا إِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّٰ الللّٰ أو تكون له حديقة كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِنْ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِنْ

> ٣- ﴿ أُشُورًا ﴾: بَعْثًا بَعْدَ الْمُوْتِ، ٤- ﴿ إِفْكُ آفْتَرَىٰهُ ﴾: كَذِبٌ اخْتَرَعَهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، ﴿ وَزُورًا ﴾: كَذِبًا شَنِيعًا، ٥- ﴿ بُكَرُهُ وَأَصِيلًا ﴾: أوَّلَ النَّهَار، وَآخِرَهُ، ٨- ﴿ جَنَّةٌ ﴾: بُسْتَانٌ مُثْمِرٌ، ١١- ﴿ سَعِيرًا ﴾: نَـارًا حَـارَّةُ تُسَعَّرُ بهم. (٤) اصبر على الأذى في الدعوة إلى الله، فإنه عَلَيْكُ سمع من أذى القوم الشيء الكثير ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنْ هَنَذَآ إِلَّآ إِفْكُ آفَتَرَيْهُ ... ﴾. (٦) ﴿ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ ﴾ إحساسك أنك مكشوف عند الله مهمّ في تربية نفسك. [٩: الإسراء [٤٨].

وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ اللهَ لَا يَخَلْقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ

وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا

وَلَاحَيُوهُ وَلَانْشُورًا (٢) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَاذَا إِلَّا إِفَكَ

ٱفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ وَكُلِّهِ قَوْمُ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمًا وزُورًا

وقَالُوا أُسَاطِيراً لأُولِينَ اصَعَتْبَهَا فَهِي تُملَى

عَلَيْ مِهُ مُكَرَّةً وَأُصِيلًا ﴿ قُلُ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعَلَمُ ٱلسِّرَّ

بيان حال المكذبين بالساعة إذا رأتهم النار من مكان بعيد، وحالهم إذا أُلقوا فيها، ثم بيان حال أهل الجنة.

حشر المشركين مع معبوداتهم يوم القيامة، ولما طعنوا في النبي أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ردالله بأن هذه عادة مستمرة في كل رسله.

ذَا رَأْتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزُفِيرًا (إِنَّ وَإِذَا اللَّهُ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوَاْهُنَالِكَ ثُبُورًا (١١) لَانْدُعُواْ ٱلِّيوَمُ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ أَذْلِكَ خَيْرُ أَمْجَتْ أَلَخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ كَانَتَ لَهُ مُجَزَاءً وَمُصِيرًا (فَا لَهُمْ فِيهَامَايَشَاءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكِ وَعُدًامَّسَءُولًا (١١) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يعَ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلاءِ أُمْ هُمْ ضَكُوا ٱلسّبِيلَ ١ قَالُوا سُبْحَننك مَاكَانَ يَ نَبِغِي لَنَا أَن نَتَ خِذُمِن دُونِكَ مِنَ أُولِكَ اَءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابِكَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّحِكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١٥ فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَانْقُولُونَ فَمَاتَسَ تَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصَرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نَذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَابِعَضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْ نَدَّ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ 

١٢ - ﴿ وَزَفِيرًا ﴾: صَوْتًا شَدِيدًا مِنْ شِدَّةِ الغَيْظِ، ١٣ - ﴿ مُّقَرَّنِينَ ﴾: قُرْنَتْ أَيْدِيهُمْ بِالسَّلاَسِل إِلَى أَعْنَاقِهِمْ، ١٨ - ﴿ بُورًا ﴾: هَالِكِينَ، ٢٠ - ﴿ فِتْنَةً ﴾: اخْتِبَارًا. (١٨) ﴿ وَلَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابِكَآءَ هُمْ حَقَّى نَسُواْ ٱلذِّيكَرَ ... ﴾ بضدر انشغال قلبك بمُتع الدنيا؛ تزداد غفلتك عن ذكر لله، وتُصبح عُرضة للشقاء والهلاك. (٢٠) ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَنَصْبِرُونَ ﴾ نحنُ فتنة لبعضنا، الغني فتنة للفقير، والمعافى فتنة للمريض، والهدف: هل تصبر؟ [10: الصافات [٦٢].

طلب المشركين ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتِ عِكُمْ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكَبُرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا النا يوم يرون ٱلمائيكة لابشرى يوميد للمُحرمين ويقُولُون حِجْرًا مَّعَجُورًا (١٦) وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ بذلك، ويوم القيامة هَبَاءَ مَّنثُورًا لَيْ أَصَحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَمِ إِخْرُ مُّسَتَقَرًّا يحبط الله أعمالهم وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلُ ٱلْمَاتِكَةُ ويحرمهم ثوابها. تَنزِيلًا (١) ٱلْمُلْكُ يُومَ إِلْهُ ٱلْحَقَّ لِلرَّحَانِ وَكَانَ يُومًا عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ عَسِيرًا (إِنَّ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَعُولُ يَ لَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُ يَكُويْلَتَى لَيْتَنِي لَرُ أُتَّخِذً فُلَانًا خَلِيلًا ١١ لِلْهِ الْقَدْأَضِلِنِي عَنِ ٱلذِّحَرِبَعَدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ ٱلشَّيْطُانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا (أَنَّ وَقَالَ ٱلرَّسُولَ يَكْرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا (إِنَّ وَكُذَلِك جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجَرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا الله وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمَّلَةً وَنِعِدَةً كَذَالِكَ لِنَثْبِتَ بِهِ فَوَادَكُ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

٢٢- ﴿ حِجْرًا عَجُورًا ﴾: تَقُولُ الْمُلاَئِكَةَ لَهُمُ: الجَنَّةَ مَكَانٌ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، ٢٣- ﴿ مَبَآءُ ﴾: كالهبَاءِ، وَهُوَ مَا يُرَى

فِي ضَوْءِ الشَّمْسِ مِنْ خَفِيـفِ الغُبَـارِ. (٢٣) ﴿ وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ ...﴾ سل الله تعالى أن يتقبل أعمالك

الصالحة، واحذر من محبطات العمل، كالشرك والرياء والمن والأذي. (٣٠) ﴿مَهَجُورًا ﴾ ومن صور هجره:

هجر قراءته، هجر حفظه، هجر تدبره، هجر الاستشفاء به، هجر العمل به. ٢٦: الحج [٥٦]، ١٣]:

الأنعام [١١٢].

الظالم على يديه حسرةً يتمنى أن لو كان أطاع الرسول، ولم يكن أطاع من بإنزاله جملة PROPERTY OF CONTROL WILL DE CONTROL CO

إنـزال الملائكـة لتخبرهم بان محمـدًا صادق، أو رؤية الله ليخبرهم

يوم القيامة يعض